## قرآن الفجر(١)

كنت في العاشرة من سنّي ، وقد جمعتُ القرآنَ كلَّه حفظاً ، وجوَّدتُه بأحكام القراءة ، ونحن يومئذِ في مدينة (دمنهور : عاصمة البحيرة) وكان أبي ـ رحمه الله ـ كبير القضاة الشَّرعيِّين في هذا الإقليم ، ومن عادته أنّه كان يعتكف كلَّ سنةٍ في أحد المساجد عشرة الأيام الخيرة من شهر رمضان ؛ يدخل المسجد فلا يَبرحه إلا ليلة عيد الفطر بعد انقضاء الصَّوم ؛ فهناك يتأمّل ، ويتعبَّد ، ويتَّصل بمعناه الحقّ ، وينظر إلى الزائل بمعنى الخالد ، ويطُلُّ على الدُّنيا إطلال الواقف على الأيّام السَّائرة وبغير الحياة في عمله ، وفكره ، ويهجر تراب الأرض ، فلا يَمشي عليه ، وتراب المعاني الأرضيَّة ، فلا يتعرَّض له ، ويدخل في الزَّمن المتحرِّر من أكثر قيود النَّفس . ويستقرُّ في المكان المملوء للجميع بفكرةٍ واحدةٍ لا تتغيَّر ، ثمَّ لا يرى من النَّاس إلا هذا النَّوع المرطَّبَ الروح بالوضوء ، المدعوَّ إلى دخول المسجد بدعوة القوَّة السَّامية ، المنحنيَ في ركوعه ؛ ليخضع لغير المعاني الذَّليلة ، السَّاجد بين القوَّة السَّامية ، المنحنيَ في ركوعه ؛ ليخضع لغير المعاني الذَّليلة ، السَّاجد بين يدي ربّه ، ليدرك معنى الجلال الأعظم .

وما هي حكمة هذه الأمكنة ؛ التي تقام لعبادة الله ؟ إنَّها أمكنةٌ قائمةٌ في الحياة تُشعر القلب البشريَّ في نزاع الدُّنيا : أنَّه إنسانٌ لا في بهيمةٍ .

\* \* \*

وذهبتُ ليلةً فبتُ عند أبي في المسجد ؛ فلمّا كنّا في جوف الليل الأخير أيقظني للسّحور ، ثُمَّ أمرني ، فتوضّأت لصلاة الفجر ، وأقبل هو على قراءته ، فلمّا كان السّحَر الأعلى هتف بالدُّعاء المأثور : « اللهُمَّ لَكَ الحمد ! أنت نور السّموات والأرض ، ولك الحمد ، أنت بهاءُ السّموات والأرض ، ولك الحمد ، أنت زين السّموات والأرض ومن فيهنّ ، ومن السّموات والأرض ومن فيهنّ ، ومن عليهنّ ، أنت الحمد ، أنت قيام السّموات والأرض ومن فيهنّ ، ومن عليهنّ ، أنت الحمد ، أنت الحمد ، أنت قيام السّموات والأرض ومن فيهنّ ، ومن عليهنّ ، أنت الحق ، قدر الدعاء .

 <sup>(</sup>١) أنشأها قبل موته بثلاثة أشهر ، فاعْجَبْ له يذكر أوّليّته وهو على أبواب آخرته . (س) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ١١٢٠ ) ، ومسلم ( ٧٦٩ ) .

وأقبل الناس ينتابون المسجد ، فانحدرنا من تلك العِلِيَّة الَّتي يسمُّونها (الدِّكَة) وجلسنا ننتظر الصَّلاة ، وكانت المساجد في ذلك العهد تُضاء بقناديل الزَّيت ، في كل قنديل ذبالة (١) يرتعش النُّور فيها خافتاً ضئيلاً يَبِضُّ بصيصاً كأنَّه بعض معاني الضَّوء ، لا الضَّوء نفسه ؛ فكانت هذه القناديل ـ والظلامُ يرتجُ حولها ـ تلوح كأنَّها شقوقٌ مضيئةٌ في الجوِّ ، فلا تكشف الليلَ ؛ ولكن تكشف أسراره الجميلة ، وتبدو في الظلمة كأنَّها تفسير ضعيفٌ لمعنى غامض يومىء إليه ، ولا يُبيِّنه ، فما تشعر النَّفس إلا أنَّ العين تمتدُّ في ضوئها من المنظور إلى غير المنظور كأنَّها سرُّ يشفُ عن سرَّ .

وكان لها منظر كمنظر النُّجوم يُتمُّ جمالَ اللَّيل بإلقائه الشُّعلَ في أطرافه العليا، وإلباس الظَّلام زينتَه النُّورانيَّة ؛ فكان الجالس في المسجد وقت السَّحر يشعر بالحياة كأنَّها مخبوءةٌ ، ويُحسُّ في المكان بقايا أحلام ، ويسري حوله ذلك المجهول ؛ الذي سيخرج منه الغد ؛ وفي هذا الظلام النُّورانيِّ تنكشف له أعماقه منسكباً فيها روح المسجد ، فتعتريه حالةٌ روحانيَّةٌ يستكين فيها للقدر هادئاً ، وادعاً ، راجعاً إلى نفسه مجتمعاً في رحواسه ، منفرداً بصفاته ، منعكساً عليه نورُ قلبه ، كأنَّه خرج من سلطان ما يضيء عليه النَّهار ، أو كأنَّ تلك الظلمة قد طمست فيه على ألوان الأرض .

ثُمَّ يشعر بالفجر في ذلك الغَبَش عند اختلاط آخر الظَّلام بأوَّل الضَّوء ، شعوراً نديًا كأنَّ الملائكة قد هبطت تحمل سحابة رقيقة تمسح بها على قلبه ؛ ليتنضَّر من يُبُس ويرقَّق من غلظة . وكأنَّما جاؤُوه مع الفجر ليتناول النَّهار من أيديهم مبدوءاً بالرَّحمة مفتتحاً بالجمال ، فإذا كان شاعر النَّفس التقى فيه النُّور السَّماويُّ بالنُّور الإنسانيِّ فإذا يتلألاً في روحه تحت الفجر .

\* \*

لا أنسى أبداً تلك السَّاعة ونحن في جوِّ المسجد ، والقناديل معلقةٌ كالنُّجوم في مناطها من الفلك ، وتلك السُّرُج ترتعش فيها ارتعاش خواطر الحبِّ ، والنَّاس جالسون عليهم وقار أرواحهم ، ومن حول كلِّ إنسانٍ هدوءُ قلبه وقد استبهمت

<sup>(</sup>١) ﴿ ذَبِالَةِ ﴾ : فتيلة .

الأشياء في نظر العين ؛ ليلبسها الإحساس الرُّوحانيُّ في النَّفس ، فيكون لكلِّ شيء معناه الذي هو منه ، ومعناه الذي ليس منه ، فيخلق فيه الجمال الشَّعريُّ ، كما يخلق للنَّظر المتخيَّل .

لا أنسى أبداً تلك السَّاعة وقد انبعث في جوِّ المسجد صوتٌ غَرِدٌ رخيمٌ ، يشقُّ سُدْفة (١) الليل في مثل رنين الجرس تحت الأفق العالي ، وهو يرتِّل هذه الآيات من آخر سورة النَّحل :

﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِكَ بِٱلْمِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِى أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْ تَدِينَ ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَكَا يَن صَبَرُمُ لَهُ وَلَا تَعْذَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَا لَهُ وَلَا يَعْذَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَا لَهُ وَلَا عَمْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَا يَمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَا يَمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَلَا تَعْذَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَا يَمْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَا يَمْ مَنْ اللّهُ وَلَا تَعْذَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَا يَعْدُونَ فَي إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ وَلَا تَعْذَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَا يَعْمَى مُواللّهُ وَلَا عَمْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْ مِن اللّهُ وَلَا عَنْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَا عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلًا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلِهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْ فَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْكُونَ وَلَا عَلَيْكُولُونَ وَلِي عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلِلْ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْكُومُ وَالْمُعْتُومُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُوالِقُولُولُواللّهُ وَلِي عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَالْمُولِقُولُولُولُولُولُولُ

\* \* \*

وكان هذا القارئ يملك صوته أتم ما يملك ذو الصّوت المطرب ، فكان يتصرّف به أحلى ممّا يتصرّف القُمْرِيُ (٢) وهو ينوح في أنغامه ، وبلغ في التّطريب كلّ مبلغ يقدر عليه القادر ، حتّى لا تفسّر اللّذة الموسيقية بأبدع ممّا فسّرها هذا الصّوت ، وما كان إلا كالبلبل هزّته الطّبيعة بأسلوبها في جمال القمر ، فاهتزّ يجاوبها بأسلوبه في جمال التّغريد .

كان صوته على ترتيب عجيب في نغماته ، يجمع بين قوَّة الرَّقَة وبين رقَة القوة ، ويضطرب اضطراباً روحانيًا كالحزن اعتراه الفرح على فجأة ، يصيح الصَّيحة تترجَّح في الجوِّ ، وفي النَّفس ، وتتردَّد في المكان ، وفي القلب ، ويتحوَّل بها الكلام الإلهيُّ إلى شيء حقيقيٍّ ، يلبس فيرفضُ (٣) عليها بمثل النَّدى ، فإذا هي ترفُّ رفيفاً ، وإذا هي كالزَّهرة التي مسحها الطَّلُّ (٤) .

وسمعنا القرآن غَضًا طريّاً كأوَّل ما نزل به الوحي ، فكان هذا الصُّوت الجميل

<sup>(</sup>١) ﴿ سدفة ﴾ : ظلمة .

<sup>(</sup>Y) « القمري » : ضرب من الحمام المطوّق ، حسن الصوت .

<sup>(</sup>٣) « يرفضُ » : ارفض الدمع ونحوه : ترشش ، وتفرّق ، وسال متتابعاً .

<sup>(</sup>٤) « الطُّلُّ »: المطر الخفيف الضعيف الصغير القطر .

يدور في النفس كأنَّه بعض السِّرِّ الذي يدور في نظام العالم ؛ وكان القلب وهو يتلقَّى الآيات كقلب الشَّجرة يتناول الماء ، ويكسوها منه .

واهتزَّ المكان ، والزَّمان كأنَّما تجلَّى المتكلِّم سبحانه وتعالى في كلامه ، وبدا الفجر كأنَّه واقفٌ يستأذن الله أن يضيء من هذا النُّور .

وكنًا نسمع قرآن الفجر وكأنّما محيت الدُّنيا التي في الخارج من المسجد ، وبطل باطلُها ، فلم يبقَ على الأرض إلا الإنسانية الطَّاهرة ومكان العبادة ، وهذه هي معجزةُ الرُّوح متى كان الإنسان في لذَّة روحه مرتفعاً على طبيعته الأرضيَّة .

أمَّا الطَّفل الذي كان فيَّ يومئذِ فكأنَّما دُعِي بكلِّ ذلك ليحمل هذه الرِّسالة ، ويؤدِّيها إلى الرَّجل الذي يجيءُ فيه من بعد ، فأنا في كلِّ حالةٍ أخضع لهذا الصَّوت : ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ ﴾ [النَّحل : ١٢٥] ؛ وأنا في كلِّ ضائِقةٍ أخشع لهذا الصَّوت ﴿ وَأَصَبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَا بِٱللَّهُ ﴾ [النَّحل : ١٢٧] .

The state of the s

ere the grant to the first of t

The second transfer to the transfer and the second to the

Salar Alika Alika Alika Alika and the salar and the salar

y a server for a

the entire particular and the entire transfer and the entire transfer.

The first of the service of the second of the

atterned, with the subjective parish and the property of the same has a